# السبيرُ الصّغِيرُ

#### تأليف

## الإِمَام مُحَمَّد بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيْ

ملحوظة: هذه النسخة بتحقيق وتعليق د. محمود أحمد غازي ونشرو طبع و توزيع: مجمع البحوث الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد

1419هـ / 1998م

## السبيرُ الصَّغِيرُ

1- [ذكر] محمدعن أبى حنيفة عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْ ثَدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْسَرِيَّةً أَوْصَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِتَقُوى اللهِ وَأَوْصَاهُ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: عَنْهُمْ فِي خَاصَةِ نَفْسِهِ بِتَقُوى اللهِ وَأَوْصَاهُ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاللهِ وَلا تَعُلُّوا وَلا تَعُلُوا وَلا تُمَثَلُوا اعْزُوا وَلا تَمْتُلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوّكُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَإِن اللهُوْ اللهَ اللهُ عَلْوا فَاقْبَلُوا اللهِ هُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَلَا قَلْدُولُ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَإِن فَعَلُوا فَاقْبَلُوا اذَلِكَ مِنْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَلَا قَالْمُولُوا عَلْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ وَكُفُوا عَلْمُ وَلَوْلُ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى يَعْلُوا فَاقْبُلُوا اللهَمُ اللهُمْ وَكُفُوا اعَنْهُمْ وَكُفُوا اعْلَى الْمُسْلِمِيْنَ يَجْرُي وَلَا فِي الْعَنْيُمَ وَلَا فِي الْعَنْيُمَةِ وَلَا فَي الْعَنْ مُوا اللهُمْ فَالْ اللهُمْ فِي الْقَنْهُ وَا فَاقْبُلُوا فَاذَلِكَ مِنْهُمْ وَكُفُوا اللهُمْ وَكُفُوا اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا فَعَلُوا اللهَ اللهُ ا

عَنْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْ ثُمْ أَهْلَ حِصْنِ أَوْ مَدِيْنَةٍ فَأَرَ ادُوكُمْ أَنْ ثُنْزِلُوْ هُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلُو هُمْ عَلَى حُكْمُ اللهِ فَيْهُمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوْ هُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ أَنَّ احْكُمُو الْقَيْهُمْ بِمَا رَأَيْثُمْ وَإِذَا حَاصَرَ ثُمُ أَهْلَ حِصْنِ أَوْ مَدِيْنَةٍ فَأَرَ ادُو كُمْ أَنْ تُعْطُو هُمْ ذِمَةَ اللهِ وَذِمَة رَسُولِهِ، وَلَكِنْ أَعْطُو هُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ فَهُو أَهْوَنُ ."

آبَائِكُمْ، فإن كُمْ أَنْ تُخْفِرُو الْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ فَهُو أَهْوَنُ ."

- 2- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم: لله ولرسوله سهم، ولذى القربى سهم، وللمساكين سهم، ولليتامي سهم، ولابن السبيل سهم. قال: ثم قسمه أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضى الله عنهم على ثلاثة أسهم: لليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
- 3- وعن أبى جعفر محمد بن علي قال: كان رأي عليّ رضي الله عنه فى الخمس رأي أهل بيته، ولكن كره أن يخالف أبابكر وعمر رضي الله عنهما.
- 4- وعن ابن عباس رضي الله عنهمارضي الله عنهما، قال: عرض علينا عمر رضي الله عنه مغرمنا، فأبينا إلا عمر رضي الله عنه أن يسلمه لنا، وأبى ذلك علينا.
- 5- وعن سعيد بن المسيّب، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس يوم خيبر، فقسم سهم ذوى القربي بين بنى هاشم وبين بنى المطلب. فكلّم عثمان بن عفإن وجبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالا: نحن و بنى المطلب إليكم في النسب سواء، فأعطيت هم دوننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نزل نحن و بنو المطلب في الجاهلية و الإسلام سواء.
- 6- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه، قال: كان يُجعَل في الخمس في سبيل الله، ويعطى منه نائبة القوم، فلما كثر المال جعل في غير ذلك.
- 7- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً وجد بعيرً اله في المغنم، قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن وجدته قبل أن يقسم فهو لك، و ان وجدته بعد ما قسم أخذته بالثمن إن شئت.

- 8- وعن الشعبى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه جعل أهل السواد ذمة.
- 9- وعن عطاء، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن العبد: هل له فى المغنم سهم؟ و هل كنّ النساء يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومتى يجب للصبى السهم فى المغنم؟ وعن سهم ذوى القربى؟ فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: أنه لاحقَّ للعبد فى المغنم، ولكن يُرضخ له، وأن النساء كنَّ يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى، وأنه يرضخ لهن، وأنه لاحقَّ للصبى فى المغنم حتى يحتلم.

وكتب إليه في سهم ذوى القربي: إن عمر رضي الله عنه عرض علينا أن نزوج منه أيّمنا، ونقضى منه مغرمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا، فأبي ذلك علينا.

10- وعن عمر رضي الله عنه،قال: لاحقُّ للعبد في المغنم.

11- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بعد ما قدم المدينة.

- 12- وعن محمد بن إسحاق والكلبى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين بعد منصرفه من الطائف بالجعرانة. فأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى حكمه عليها، فكان القسم فيها بمنزلة القسم في المدينة. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم فيها قبل أن يخرج منها. وقسم غنائم بني المصطلق في بلادهم، وكان قد افتتحها.
- 13- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للراجل سهم، وللفارس سهمين يوم بدر.
  - 14- وعن الضحاك أن أبابكر الصديق استشار المسلمين في سهم ذوى القربي، فرأوا أن يجعلو افي الخيل والسلاح.
- 15- وعن ابن عباس رضي الله عنهمافي جعل القاعد للشاخص،قال: ما جعل من ذلك في متاع البيت في متاع البيت فلا خير فيه.
- 16- وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يغزى العزب عن ذى الحليلة، ويعطى الغازى فرس القاعد.

17- وعن جرير بن عبدالله رَضِيَ الله عَنْهُ: أن معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ ضرب بعثاعلى أهل الكوفة، فرفع عن جرير وعن ولده، فقال جرير: لانقبل ذلك، ولكن نجعل من أمو النا للغازي.

18- وعن أبى مرزوق، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه افتتح قرية بالمغرب، فخطب أصحابه، فقال: لا أحدّثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يوم خيبر ،سمعته يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره، و لايباع المغنم حتى يقسم، و لا تركب دابة من فيئ المسلمين، حتى إذا أعجفها ردّها فيه، و لا يلبس ثوبا من فيئ المسلمين، حتى إذا أخلقه ردّه فيه.

19- وعن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء.

20- وعن ابن سيرين قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفي من الغنيمة، يصطفيه قبل القسمة: سيف، أو فرس، أو درع، أو نحو ذلك.

21- وعن ابن عباس: أن رجلاً من المشركين وقع في الخندق، فمات، فأعطي المسلمون بجيفته مالا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاهم.

22- وعن الشعبى وزياد بن علاقة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبى وقاص: إنى قد أمددتك بقوم من أهل الشام، فمن أتاك منهم قبل أن يتفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة.

23- وعن أبى قسيط، قال: بعث أبوبكر الصديق رضى الله عنه عكرمة بن أبى جهل فى خمسمائة رجل، مددا لزياد بن لبيد البياضى والمهاجر بن أمية المخزومي إلى اليمن، فأتوهم حين افتتحوا النجير، قال: فأشركهم فى الغنيمة.

24- وعن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بنى قينقاع على بنى قريظة، فلم يعطهم من الغنيمة شيئا.

25- وعن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد، فاذا كتيبة حسناء، فقال: الما هؤ لا ؟" قالوا: يهود كذا وكذا. فقال: الانستعين بالكفار "- كتيبة حسناء، فكال: المحكم: أن أبا بكر كتب إليه في أسير من الروم، فكتب: أن الأ

تفادوه و إن أعطيتهم به مدّين من ذهب، ولكن اقتلوه أو يسلم.

27- وعن الحسن وعطاء قالا في الأسير: لا يقتل، ولكن يفادي أو يُمنَّ عليه.

وقال أبو يوسف: ليس قول الحسن وعطاء هاهنا بشئ.

28- وعن عبدالله بن أبىأو في قال: لم يخمس طعام خيبر، وكان قليلا، وكان أحدنا إذا احتاج إلى شئ أخذ قدر حاجته.

29- وعن عبدالله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم.

30- وعن ابن عباس، قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم مستهل الشهر، فأقام عليها أربعين يوما، وفتحها، يعنى الطائف، في صفر مستهل الشهر الحرام منسوخ

31- وعن مجاهد، قال: النهى عن القتال فى الشهر الحرام منسوخ نسخه قوله تعالى: فَاقْتُلُو اللهُ شُرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْ هُمْ الآية ، وقوله سبحانه وتعالى: يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ الآية.

وكذلك قال أبوحنيفة وقال أبو يوسف.

فأما الكلبي فكان يقول: ليس بمنسوخ.

وليس يؤخذ بقول الكلبي.

#### باب معاملة الجيش مع الكفار

32- وإذا غزى الجيش أرضا قد بلغتهم الدعوة فإن دعوهم أيضا فحسن، وإن تركوا ذلك فحسن. ولا بأس بأن يغيرو اعليهم ليلا أو نهار ا بغير دعوة، ويحرقوا حصونهم ويغرقونها ولا يقتسمون الغنيمة في دار الحرب حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ويحرزوها، وإن قسمت جاز.

وقال أبو يوسف: إن لم يجد الإمام لها حمولة يحملها عليها فليقسمها في دار الحرب.

33- وإذاكان في الغنيمة طعام أو علف فاحتاج إليه رجل تناول منه قدر حاجته، وكذلك يتناول من سلاح الغنيمة إذا احتاج إليه للقتال، ثم يردّه إليها إذا استغنى عنه، ويكره له ذلك من غير حاجة.

34- وقال بعد هذا: لورماه العدوّ بنشابة فرماهم بها، أو انتزع سيفا من بعض العدو، فضرب به، فلا بأس بذلك.

وأما المتاع والثياب والدواب فيكره الانتفاع بها قبل القسمة، فإن احتاجوا الى ذلك كرهت القسمة في دار الحرب وإن احتاج إليها حاجة يخاف على نفسهامنها فلا بأس باستعمالها قبل القسمة أيضا.

35- ولا يقسم السبى منهم، وإن احتاج الناس إليه، مالم يخرجوهم إلى دار الإسلام، ولا يبيعهم، ويمشيهم حتى يخرجوهم إلى دار الإسلام إن أطاقوا المشى. وإن لم يطيقوه ولم يكن معه فضل حمولة، ولم تطب أنفس من معه فضل حمولة من أهل العسكر بحملهم عليه قتل الرجال، وترك النساء والصبيان. ولايكره من عنده فضل حمولة على حمل الغنيمة. وأما السلاح والمتاع فيحرقها بالنار إذا لم يستطع إخراجها إلى دار الإسلام. وأما الدواب والمواشى إذا قامت عليه فإنه لا يفرقها، ولا يمثل بها، ولكنه يذبحها، ثم يحرقها، لئلا ينتفع بها الكفار.

36- وكان يرى تخريب مامرواً به من قرى أهل الحرب حسنا، وما ظهروا عليه من أرض العدق فإن شاء الإمام خمسها، وقسم أربعة أخماسها، وإن شاء تركها، كما ترك عمر رضي الله عنه أرض السواد، يؤدى أهلها الخراج ويقسم الخمس فيما سمى الله في كتابه.

37- وقد بلغنا عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضى الله عنهم انهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم: لليتامى، والمساكين، وابن السبيل.

38- ويضرب في الغنيمة للفارس سهمين، وللراجل سهم ولا يفضل البهيمة على الراجل في قول أبي حنيفة. بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وقال أبو يوسف ومحمد: يضرب للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له، ويضرب للراجل سهم. وصاحب البغل و الراجل سواء. وصاحب البرذون و الفرس سواء.

29- وإذا دخل الغازي دار الحرب مع الجيش فارسا، ثم نفق فرسه أو عقر قبل أن يحرز الغنيمة فله سهم الفارس. وإن كان دخل راجلا ثم اشترى فرسا، فقاتل عليه، فله سهم الراجل. وسواء قاتل الفرس الذي دخل به دار الحرب فارسا أو راجلا، في سفينة أو غيرها، فله سهم الفارس.

40- وإذا مات الغازي قبل أن يخرج الغنيمة إلى دار الإسلام لم يكن له فيها شئ. وإن مات بعد ماأخرجت فنصيبه ميراث عنه. وإذا غنم الجيش غنيمة فلم

يخرجوها إلى دار الإسلام حتى لحقه جيش آخر ولم يلقو اعدو احتى أخرجوها إلى دار الإسلام فهم شركاؤهم فيها.

41- وإذا كان العبد مع مولاه فقاتل رضخ له، وكذلك الصبى والمرأة والذميّ والمكاتب، يرضخ لهم. ولا يرضخ للعبد إذا كان فى خدمة مولاه، ولا لأهل سوق العسكر إذا لم يقاتلوا، ولا يسهم إلا لفرس واحد فى قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف يسهم لفرسين، ولا يسهم لأكثر منهما.

42- ومن جُرح في القتال أو أسر ثم غنم الجيش غنيمة قبل أن يبرأ المجروح، ثم رجع الأسير ولم يلق معهم قتالا حتى أخرجوها فهما شريكان في الغنيمة. وإن أسلم رجل من أهل الحرب فلحق بهم، أوكان مسلما تاجرا أو مرتدا فتاب، فلحق بالجيش، لم يشركهم في الغنيمة إلا أن يلقوا قتالا فيقاتل معهم.

43- و لا ينبغى للإمام أن ينفل أحدا شيئا قد أصابه، إنما النفل قبل إحراز الغنيمة أن يقول: "من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أصاب شيئا فهو له". وقد كان يستحب ذلك لنصرتهم على القتال. وإذا أخذ الرجل علفا من الغنيمة ففضل منه فضلة معه بعد ما خرج إلى دار الإسلام أعادها في الغنيمة إن كانت لم تقسم، وإن كانت قسمت باعها وتصدق بثمنها. وإن كان أقرضه رجل من الجند في دار الحرب لم ينبغ له أن يأخذ منه شيئا.

44- وإن أعتق رجل من الجند جارية من الغنيمة لم يجز عتقه استحسانا، وإن استولدها لم يجز، ولم يثبت النسب، وأخذ منه العقر، وكانت هي وولدها في الغنيمة. وإن سرق من الغنيمة شيئالم تقطع يده، وكذلك عبده وكل ذي رحم محرم منه

وإذا قسمت الغنيمة فوقعت جارية بين أهل راية أو عرافة فأعتقها رجل منهم جاز ذلك، إذا كانوا مائة أو أقل ولست أوقت في ذلك وقتا.

45 وإذا سبى الجند امرأة، ثم سبوا زوجها بعدها بقليل أو كثير، وقد حاضت فيما بين ذلك ثلاث حيض أو لم تحض، غير أنهم لم يخرجوها من دار الحرب حتى سبوا زوجها، فهما على نكاحهماء وأيهما سبى وأخرج إلى دار الإسلام قبل أن يسبى الآخر فلا نكاح بينهما.

باب ما أصيب في الغنيمة مما كان المشركون أصابوه من المسلمين

46-وإذا وجد المسلم في الغنيمة شيئا من ماله قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك و أحرزوه، فهو أحق به قبل القسمة بغير شئ، إن أقام على ذلك بينة. وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة.

وأما الدراهم والدنانير والفلوس والمكيل والموزون فلا سبيل له عليها، لأنه إن أخذها أخذها بمثلها. وإن وجد عبدا كان له فأبق إليهم وقد وقع في سهم رجل من الجند أخذه منه بغير شئ، وعوضه الإمام قيمته من بيت المال. وإن وجده في يد مشتر اشتراه من أهل الحرب أخذه أيضا بغير ثمن في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يأخذه بالثمن إذا كان المشركون قد قهروه في دراهم. وأما إذا أسروه من غير أن يأبق إليهم فإن مولاه يأخذه من مشتريه بالثمن.

47- وإن كان أهل الحرب و هبوه من رجل أخذه مو لاه بالقيمة. وكذلك إن المشترى باعه من آخر أخذه المولى من المشترى الآخر بالثمن الذى اشتراه به. و القول فى الثمن قول المشترى مع يمينه. و إذا اشتراه الرجل من أهل الحرب فلم يحضر مو لاه حتى أسروه ثانية، ثم اشتراه رجل أخذ منهم، ثم حضر مو لاه الأول لم يكن له عليه سبيل، و المشترى الأول أحق به منه بالثمن، فإن أخذه كان للمولى الأول أن يأخذه منه بالثمنين جميعا.

48- وإذا أسر العدو عبدا، وفي عنقه جناية عمد أو خطأ أو دين، فإن رجع إلى مو لاه بوجه من الوجوه بحق الملك الأول فذلك كله في عنقه كما كان. وإن لم يرجع إليه أو رجع إليه بملك مستأنف بطلت جناية الخطأ. وأما جناية العمد والدين فهما عليه كما كان، يؤخذ بهما.

49- وإذا وقع العبد المأسور في سهم رجل، فلم يحضر مولاه الأول حتى أعتقه هذا الرجل الآخر أو دبره جاز، ولم يكن للمولى عليه سبيل، فإن كانت أمة فزوّجها، وولدت من الزوج، فله أن يأخذها وولدها، ولا يفسخ النكاح وإن كان أخذ عقرها أو أرش جناية جنى عليها لم يكن للمولى على ذلك سبيل وإن لم يكن زوّجها حلّ له وطئها، وإن كان يعلم قصتها.

50- وإن كان المأسور لصبي يتيم كان للوصي أن يأخذه من مشتريه بالثمن، ولا يأخذه لنفسه وإن كانت الجارية رهنا بألف درهم، وهي قيمتها، وأسرها العدو، ثم اشتراها رجل منهم بألف درهم، كان المرتهن أحق بها فإن

أبى كان مو لاها أحق بها بالثمن، فاذاأخذها لم تكن رهنا، لأن مو لاها افتكها بألف در هم. و هذا بمنزلة جناية جنتها، فأبى المرتهن أن يفديها، وفداها الراهن، ولكن إن كان الثمن أقل من ألف در هم كان للمرتهن أن يؤدى ذلك الذى افتكها به المولى، وتكون رهنا عنده على حالها إن شاء، وان شاء تركها.

و إن كانت في يديه وديعة أو عارية أو إجارة لم يكن له على أخذها سبيل، وكان الحق فيه لمو لاها، وإن كان لها زوج قبل أن تؤسر فالنكاح بحاله.

51- وإذا غلب العدو على أموال المسلمين فأسروها و أحرزوها، وهناك مسلم تاجر مستأمن حل له أن يشتريها منهم، وإن كان فيها جارية حل له وطؤها. فإن كان المأسور عبدا لمسلم فباعه ملكهم من رجل من أهل الحرب فأعتقه جاز عتقه له.

52- وإذا أسلم أهل الحرب على ما أحرزوه من أموال المسلمين، أو صاروا ذمة، فهو لهم، ولا سبيل للمسلمين عليه.

وكذلك لو خرج حربى بشئ منه مستأمنا يريد بيعه لم يكن لصاحبه المسلم عليه سبيل.

53- وإذا سبى الصبيّ من أهل الحرب وأخرج إلى دار الإسلام دون أبويه، ثم مات قبل أن يعقل الإسلام صلّي عليه. وإذا أخرج أحد أبويه معه، أو أخرج هذا من جانب و ذاك من جانب فى وقت واحد، أو أخرج أحد أبويه أو لا لم يصلّ عليه. وإن أخرج الصبيّ أو لا صلّي عليه، ولا بأس ببيع السبي من أهل الذمة إذا كانوا كفار ا مالم يسلموا، ولا يباعون من أهل الحرب.

54- وللإمام أن يقتل الرجال، وله أن يستبقيهم، ويقسمهم بين الجند، وينظر أي ذلك خير للمسلمين. فإن أسلموا لم يقتلهم وقسمهم. فإن ادعوا أمانا، فقال قوم من المسلمين: قد كنا أمناهم، لم يصدّقوا على ذلك. فإن شهد قوم من المسلمين عدول على طائفة أخرى من المسلمين أنهم أمنوهم، وهم يمتتعون، جازت شهادتهم.

55- ولا يقتل الأعمى والمقعد والمعتوه من الأسرى، ولا بأس بارسال الماء على مدينة أهل الحرب وإحراقهم بالنار ورميهم بالمنجنيق، وإن كان فيهم أطفال

أو أناس من المسلمين، أسرى أو تجار وكذلك إن تترسوا بهم، ويتعمد المسلم برمية الحربي، ولا كفارة عليه ولادية فيما أصاب به مسلم منهم.

56- وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، وله فى أيديهم جارية مأسورة كرهت له غصبها أووطؤها. وإن كانت مدبرة أو أم ولد لم أكره له ذلك. وإن كان رجلا مأسور ا فيهم لم أكره له أن يغصب أمته أو يسرقها، وأن يقتل منهم من قدر عليه ويسرق من أمو الهم ما يستطيع.

57- وإذا أسلم الحربيّ في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ترك له ما في يديه من ماله ورقيقه وولده الصغير. وأمادوره وأرضه ففيئ، وكذلك ولده الكبير، وكذلك امرأته الحبلي وما في بطنها. وإن كان خرج إلى دار الإسلام، ثم ظهر على الدار، فأهله وماله فيئ أجمعون. وإن كان أسلم في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، ثم ظهر المسلمون على داره، فجميع ماله هناك فيئ، إلا الأولاد الصغار. وما كان له هناك من وديعة عند مسلم أو ذميّ فيئ.

95- وإذا دخل المسلم أو الذميّ دار الحرب تاجرا بأمان، فأصاب هناك مالا و دورا، ثم ظهر المسلمون على ذلك كله فإن هذا له كله، إلا الدور والأرضين، فإنه فيئ. ومن قاتل من كبار عبيده فهو فيئ. وكذلك إن كانت له امر أة حربية حبلت منه فهى وما في بطنها فيئ. وما كان له من وديعة عند حربيّ أو ذميّ فهو له، وليس بفيئ. وكذلك إن كان قد خرج إلى دار الإسلام قبل ذلك، فإن أصاب المسلمون تلك الوديعة فاقتسمو هافي الغنيمة، ثم جاء صاحبها، أخذها بغير قيمة، لأنه مال مسلم لم يحرزه المشركون، فإن كان المشركون قتلوا هذا المسلم في دار هم وأخذوا ما له، ثم ظهر عليهم المسلمون ردّوه على ورثة المقتول، وإن اقتسموه ثم حضرو اأخذوا الأمتعة بالقيمة، ولم يأخذوا الذهب والفضة. وإن كان هؤ لاء المشركون أسلموا على دار هم، أو صالحوا، لم يؤخذوا بشئ من مال المقتول ودمه.

وتركهماهناك، فكبر اكافرين، ثم ظهر المسلمون على الدار، فهما فيئ، وليس عتقه بتحرير لهما، لأن عتقه هناك ليس بشئ.

60- وإذاكان المسلم فى دار الحرب تاجرا أو أسيرا أو أسلم هناك، فأمنهم فأمانهم باطل. وإن أمّن رجل من أهل الجيش، أو امرأة قوما من أهل الحرب جاز. وإن أمّنهم عبد، فإن كان ممن يقاتل مع مو لاه جاز أمانه، وإن كان لم يقاتل لم يجز أمانه. وقال محمد: أمانه جائز فى الوجهين جميعا.

61- وأمان الذمى الذي حضر لمعونة المسلمين باطل.

62- وإن قال الامام: "من أصاب شيئا فهو له"، فأصاب رجل جارية، فاستبر أها، قال: لا يطأها ولا يبيعها حتى يخرجها إلى دار الإسلام.

63- وإذا خرج قوم من مسلحة أو عسكر، و أصابوا غنائم، قال: يخمس، وما بقى فهو بينهم وبين أهل العسكر، سواء كان ذلك باذن الإمام أو بغير إذنه. وكذلك إن فعل رجل واحد، لأن لأهل المسلحة والعسكر ردّهم. وكذلك إن بعث الإمام رجلاً طليعة، فأصاب ذلك. وإن كانوا خرجوا من مدينة عظيمة مثل المصيصة والملطية بعثهم الإمام بسرية منها أصابوا غنائم لم يشركهم فيها أهل المدينة.

64- وإن خرج الرجل أو الرجلان من مثل هذه المدائن بغير إذن الإمام فأصاب غنيمة لم يكن فيها خمس، وكانت كلها له. وإن (ب) كانت جارية لم يطأها حتى يخرجها.

65- وإن استأمن إليهم مسلم فاشترى جارية كتابية، واستبرأها، كان له أن يطأها هناك. وأكره لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون له هناك نسل.

66- وإذا غزى أمير الشام في جيش عظيم، فحاصر مدينة مدة طويلة لم يتم الصلاة، ولا يجمع بالناس، وإن كان يقيم الحدود فيهم، لأنه مسافر.

67- وإذا أراد قوم من المسلمين أن يغزوا أرض الحرب، ولم يكن لهم قوة و لامال، فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضاء ويجعل القاعد للشاخص. وإن كان عندهم قوة، أو عند الإمام مال، كرهت ذلك.

86- وإذا وجد الرجل من يكفيه للحرس فالصلاة أحب إليّ، وإن لم يجد من يكفيه للحرس فالحرس أحب إليّ.

96- وإذا طعن المسلم بالرمح في جوفه، لم اكره له أن يمشى إلى صاحبه، والرمح في جوفه، حتى يضربه بالسيف، ولم أجعله بذلك معينا على نفسه وإذا كان المسلمون في سفينة، فألقى إليهم نار في السفينة، فإن صبر أحدهم على النار، أو ألقى نفسه في البحر، فهو في سعة.

### باب توظيف الخراج

70- وإذا جعل الإمام قوما من الكفار أهل ذمة وضع الخراج على رؤس الرجال وعلى الأرضين بقدر الاحتمال. بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه وضع على كل أرض تصلح للزرع: على الجريب در هما وقفيزا، وعلى جريب الكرم عشرة در اهم، وعلى جريب الرطبة خمسة در اهم، وعلى رؤس الرجال اثنى عشر در هما، و أربعا وعشرين وثمانية وأربعين في ثلاث منازل.

فخراج المعسر الذي يحتمل وليس له مال اثنا عشر در هما، والذي له مال أربعة وعشرون در هما، وعلى الغنى ثمانية وأربعون در هما.

71- ولا يأخذ من النساء والصبيان شيئا، ولا من الأعمى، والشيخ الفإن ى، والمعتوه، والمقعد، والفقير الذي لايستطيع أن يعمل.

72- ولا خراج على رؤس المماليك، ولا صدقة على أموال أهل الذمة في أوطانهم. وعلى أرض صبيانهم ونسائهم ومكاتبيهم ما على أرض رجالهم.

73- ومن أسلم من أهل الذمة قبل استكمال السنة أو بعدها قبل أن يؤخذ منه خراج نفسه سقط عنه ذلك. وكذلك إن مات كافرا. وإن لم يمت ومرّت عليه سنون قبل أن يؤخذ منه خراج رأسه، لم يؤخذ في قول أبي حنيفة إلا بخراج السنة التي هو فيها، ويؤخذ في قول أبي يوسف ومحمد بجميع ما مضي.

74- ولا يؤخذ خراج الأرض في السنة إلامرة واحدة، وإن أغلّهاصاحبها مرّات، وإذا عطّل أرضه لم يسقط عنه خراجها. وإن زرعها فأصاب زرعهاأفة فذهب، لم يؤخذ بالخراج.

75- وإذا أسلم الذّمي على أرضه كان عليه خراجها كما كان. ولا يكره للمسلم أداء خراج الأرض، ولا شراء أرض أهل الذمة.

76- تغلبي اشترى أرض الخراج فعليه الخراج كما كان. وإن اشترى أرضا في أرض العشر ضُوعِفَ عليه العشر، وكذلك المرأة والصبيّ.

77- وقال محمد: إذا كانت الأراضى أرض عشر فهى أرض عشر أبدا، لا يغيّرها يغيّرها ملك من اشتراها وإذا كانت أرض خراج فهى أرض خراج أبدا، لا يغيّرها ملك من اشتراها. ألا ترى أنه لو اشتراها مكاتب أو صبيّ لم تتغير، أرأيت لو أن أرضا بمكة فى الحرم اشتراها ذميّ أو تغلبيّ لم يتحول عن العشر بمكة.

78- وإذا دخل الحربيّ دار الإسلام مستأمنا فتزوج امرأة لم يصر ذميّا، إلا أن يتوطن فيوضع على رأسه الخراج. وإن اشترى أرض خراج فزرعها وضع عليه خراج الرأس والأرض. والحربية المستأمنة إذا تزوّجت مسلما أو ذميا فقد توطنت وصارت ذمية.

## باب صلح الملوك والموادعة

79- ملك من ملوك أهل الحرب له أرض و اسعة، فيها قوم من أهل مملكته، هم عبيد له، يبيع منهم ماشاء، ثم صالح المسلمين وصار ذمة لهم، فإن أهل مملكته عبيد له كما كانوا، يبيعهم إن شاء. فإن ظهر عليهم عدو غير المسلمين الذين صالحوهم ثم استنقذهم هو لاء المسلمون من أيدى أولئك، قال: يردون على هذا الملك بغير شئ قبل القسمة، وبالقيمة بعد القسمة. وكذلك إن أسلم الملك و أهل أرضه، أو أسلم أهل أرضه دونه فهم عبيده كما كانوا.

80- وإن كان حين طلب الذمة طلبها على أن يترك يحكم فى أهل مملكته، بماشاء من قتل أو صلب أو غير ذلك مما لا يصلح فى أهل الإسلام لايجاب إلى ذلك، فإن أعطى الصلح والذمة على هذا بطل من شروطه مالا يحل فى الإسلام فإن رضي به وإلا أبلغ مأمنه هو و أصحابه فإن صار ذمة ثم وقف منه على أنه يخبر المشركين بعورة المسلمين، ويوارى عيونهم لم يكن هذا نقضا منه للعهد، ولكنه يعاقب على هذا ويحبس وكذلك إن كان لايزال يغتال رجلاً من المسلمين فيقتله أو يفعل ذلك أهل أرضه لم يكن هذا نقضا للعهد، ومن ثبت عليه فعل ذلك ببينة اقتص له منه.

81- وإن لم يعرف القاتل ووجد القتيل في قرية من قراهم فعليه أن يقسم بالله خمسين يمينا: ما قتلت ولا علمت له قاتلا، ثم يغرم الدية، ولا يحلف معه أهل القرية، لأنه عبيده، فإن كانوا أحرارا فعليهم القسامة والدية.

82- وإذا طلب قوم من أهل الحرب موادعة سنين بغير شئ نظر الإمام فى ذلك، فإن رآه خير اللمسلمين لشدة شوكتهم أو غير ذلك فعله. فإن وادعهم، ثم نظر، فوجد موادعتهم شرّا للمسلمين نبذ إليهم الموادعة وقاتلهم.

#### مطلب: الموادعة على أن يؤدي المسلمون أهل الكفر شيئا معلوما كل سنة

83- وإذاحاصر العدو المسلمين في مدينة وسألوهم الموادعة على أن يؤدى اليهم المسلمون شيئا معلوما كل سنة، والمسلمون يخافون الهلاك على أنفسهم، ويرون هذه الموادعة خيرا لهم، قال: لابأس بأن يفعلوا.

84- وإذا أراد قوم من أهل الحرب من المسلمين موادعة سنين معلومة على أن يؤدى أهل الحرب الخراج إليهم كل سنة مالا معلوما على أن لا تجرى عليهم أحكام الإسلام في بلادهم لم يفعل ذلك، إلا أن يكون خيرا للمسلمين. فإن كان ذلك خيرا للمسلمين ووقع الصلح على أن يؤدوا إليهم كل سنة مائة رأس، فإن كانت هذه المائة عن الرؤس من أنفسهم وأو لادهم لم يصلح، لأن الصلح قدوقع على جماعتهم وأو لادهم. وإن صالحوه على مائة رأس بأعيانهم أول سنة، فقالوا: أمنونا على أن هو لاء لكم، ونص الحكم على ثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا، قال: هذا جائز. فإن وقع الصلح على هذا، ثم سرق مسلم منهم شيئا يصح لم شراؤه منه.

25- وإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب جاز أن يشترى منهم ما أخذوه من أمو الهم ورقيقهم. ولا يمنع التجار من حمل تجاراتهم اليهم، إلا الكراع والسلاح والحديد وشبه ذلك، لأنهم مو ادعون، وليسوا بأهل ذمة. ومن دخل منهم دار الإسلام بغير أمان جديد سوى المو ادعة لم يتعرض له.

86- وإذا اشترى الحربى المستأمن فى دار الإسلام عبدا مسلما، أو ذميا، أو أسلم بعض عبيده الذين أدخلهم، لم يترك أن يرده إلى دار الحرب. وإذا رجع

المستأمن إلى دار الحرب وقد ادّان في دار الإسلام، وأودع، ودبّر، ثم أسر وظهر على الدار وقتل، بطلت الديون والودائع، وكذلك سائر مماليكه إلا الذين دبرهم في دار الإسلام، فإنه م أحرار.

## مطلب: قبول شهادة أهل الذمة لورثة مستأمن مات في دارنا، وهم في دار الحرب

87- وإذا مات المستأمن في دار الإسلام عن مال، وورثته في دار الحرب، قال: يوقف ماله، حتى يقدم ورثته ويقيمون البينة، فإن أقاموا بينة من أهل الذمة قبلت شهادتهم استحسانا، ولا يقبل كتاب ملكهم في ذلك. وإن شهد على كتابه وختمه قوم من المسلمين.

88- وإذا أراد الحربى المستأمن أن يرجع إلى دار الحرب، لم يترك أن يخرج معه كراعا، أو سلاحا، أو حديدا، أو رقيقااشتراهم فى دار الإسلام، مسلمين أو كافرين. ولا يمنع أن يرجع بما جاء به من هذه الأشياء. وإن كان جاء بسيف، فاشترى مكانه قوسا أورمحا لم يترك أن يخرج به مكان سيفه. وكذلك إن استبدل بسيفه سيفا خيرا منه. وان كان مثله أو شرًّا منه لم يمنع. وله أن يخرج بماشاء من الأمتعة سوى ذلك. وإذا بعث الحربى عبدا تاجرا إلى دار الإسلام بأمان فأسلم العبد هاهنا بيع، وكان ثمنه للحربى.

مطلب: وإذا وجد الحربي في دار الإسلام، فقال: أنا رسول

99- وإذا وجد الحربي في دار الإسلام فقال: أنا رسول، وأخرج كتاب الملك معه، فاذا عرف أنه كتابه كان آمنا، حتى يبلغ رسالته ويرجع وإن لم يعلم أنه كتاب الملك فهو فيئ ومامعه وكذلك إذا ادعى أنه دخل بأمان لم يصدّق، وهو فيئ.

90- وإذا خرج قوم من أهل الحرب مستأمنين لم يتعرض لهم فيما كان جرى بينهم في دار الحرب من المداينات، وإن جرى ذلك بينهم في دار الإسلام أخذوا به.

91- حربيّ دخل دار الإسلام بغير أمان، فمن أخذه فهو عبده. وإن أسلم قبل أن يأخذه أحد فهو حرّ في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة هو فيئ لجماعة المسلمين، إن أخذ قبل الإسلام أو بعده. فإن دخل الحرم قبل أن يؤخذ لم يتعرض له، إلا أنه لا يطعم، ولا يسقى، ولا يؤتى، حتى يخرج. ومن أخذه فيه فهو مسيئ في أخذه - والحكم فيه على ما تقدم ذكره في الحل.

92- وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فداينهم وداينوه، وغصبهم شيئا وغصبوه، لم يحكم في ما بينهم. فإن بايعهم الدر هم بالدر همين، بنقد أو نسيئة، أو بايعهم بالخمر والخنازير والميتة، فلا بأس بذلك، لأن له أن يأخذ أمو الهم برضاهم في قول أبى حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: لايجوز شئ من ذلك.

93- وإذا دخل الحربيّ إلينا بأمان فبايعه مسلم بشئ من ذلك لم يجز. فإن قتله المسلم عمدًا أو خطأ لم يجب عليه القود، وعليه دية الحر المسلم.

## باب نكاح أهل الحرب ودخول التجار إليهم بأمان

94- حربيّ تزوج حربية لها زوج، ثم أسلما وخرجا، لم تحل له إلا بنكاح جديد. وإذا تزوج الحربيّ أربع نسوة ، ثم سبي وسبين معه فلا نكاح بينه وبينهن. 95- ولا بأس بذبائح أهل الكتاب منهم.

#### مطلب: إن أصاب أهل هذه الدار سبايا من غيرهم من أهل الحرب

96- وإذا قتل المسلم المستأمن من أهل الحرب إنسانا منهم، أو استهلك ماله لم يلزمه غرم ذلك إذا خرجوا. وكذلك إن قتلوه. وأكره للمسلم المستأمن إليهم في دينه أن يغدر بهم. فإن غدر بهم وأخذ مالهم، فأخرجه إلى دار الإسلام، كرهت للمسلمين شراءه منه، إذا علموا ذلك. وإن اشتراه أجزته. فإن كانت جارية كرهت له وطئها. فإن أصاب أهل هذه الدار سبايا من غيرهم من أهل الحرب وسع هذا المسلم أن يشترى منهم. وكذلك إن سبى أهل الدار التى هو منها رأيت له أن يشترى منهم.

97- وكذلك لو أن المسلمين وادعوا قوما من أهل الحرب، ثم أغار عليهم قوم آخرون من أهل الحرب لهم، فسبوهم، فلهذا المسلم أن يشترى السبي منهم. وإن كان الذى سباهم قوم من المسلمين غدروا بأهل الموادعة لم يسع المسلمين أن يشتروا من ذلك السبي، وإن اشتروا رددت البيع.

98- وإذا كان القوم من المسلمين مستأمنين في دار الحرب، فأغار على تلك الدار قوم آخرون من أهل الحرب لم يحل لهو لاء المسلمين أن يقاتلوا معهم، لأن أحكام الشرك هي الظاهرة، إلا أن يخافوا على أنفسهم من أولئك فيقاتلوهم للدفع عن أنفسهم.

99- وإن أغار أهل الدار على دار المسلمين فأسروا ذرارى المسلمين الأحرار، فمرّوا بهم على أولئك المسلمين المستأمنين لم يسعهم إلا أن ينقضوا عهدهم، ويقاتلوا عن ذرارى المسلمين إذا كانوا يطيقون القتال وكذلك إذا كانوا أغاروا على أهل الخراج، وساقوا ذراريّهم وكذلك إن كان في بلد الخوارج الذين أغار عليهم أهل الحرب قوم من المسلمين لم يسعهم إلا أن يقاتلوهم مع الخوار عن بيضة المسلمين وحريمهم.

### باب حكم المرتدين

100-وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجله، فإن طلب ذلك أجّل ثلاثة أيام.

101- بلغنا نحو ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد.

102-وكذلك بلغنا عن عليّ رَضي الله عنه و ابن مسعود ومعاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.

فإن أبى أن يسلم قتل وكان ميراثه بين ورثته المسلمين على فرائض الله تعالى.

103-بلغنا عن عليّ بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قتل مرتدا، وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى.

104-وكذلك إن لحق بدار الحرب قسم الإمام ميراثه بين ورثته، وكان لحوقه بالدار بمنزلة موته، ويقضى دينه، وتعتق أمهات أو لاده، ومدبّروه، وتحل الديون عليه، وتبطل وصاياه، وتورث منه امرأته إن كانت في العدة.

105-و لا يفعل شئ من ذلك مادام المرتد مقيما في دار الإسلام. فإن فعل ذلك الإمام بعد لحاقه بدار الحرب، ثم رجع تائبا فقد مضى جميع ما فعله الامام، غير أنه إن وجد شيئا بعينه في يد وارثه أخذه منه. وإن لم يفعل الإمام شيئا من ذلك حتى رجع تائبا فجميع ذلك له، كما كان قبل أن يرتد.

106-وجميع ما فعله المرتد في حال ردّته من بيع، أو شراء، أو عتق، وتدبير، وكتابة، و هبة، و وطئ أمة، و ادعاء نسب جائز، إن أسلم، وباطل إن لحق بدار الحرب. ويقسم الإمام ماله، إلا النسب، فإنه يثبت ويورث ذلك الولد مع ورثته.

107-وإذا أعتق المرتد عبده، ثم أعتقه ابنه أيضا، و لا وارث له غيره لم يجز عتق و احد منهما. وإذا مات الابن وله معتق، والأب مرتد، ثم مات الأب، وله معتق، كان ميراث الأب لمعتقه دون معتق الابن.

108-وكسب المرتد في ردّته فيئ عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد: كسبه لوارثه، و لا يكون شيئ من كسبه في دار الإسلام فيئا. وعتقه وبيعه وشراءه جائز في ردّته، إلا أن محمدا قال: هو فيه بمنزلة المريض.

109-ولا تؤكل ذبيحة المرتد، وإن كان نصر انيا.

110-وإن جنى المرتد جناية، لم يعقله العاقلة، وكان الأرش في ماله. وكذلك ما غصب المرتد وأتلف من أموال الناس. وإن لم يكن له مال إلا ما اكتسبه في ردّته كان ذلك فيئا. والجناية على المرتد هَدَر.

111-مسلم قطع يد مسلم عمدًاأو خطأ، ثم ارتد المقطوعة يده عن الإسلام، فلحق بأرض الحرب، فمات فيها، أو لم يلحق بدار الحرب حتى مات، أو أسلم ثم مات منها، فعلى القاطع دية اليد من ماله إن كان عمدا، وعلى عاقلته إن كان خطأ، إلا في وجه واحد: إذا أسلم قبل أن يلحق بدار الحرب، ثم مات فعليه دية النفس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: ليس عليه إلا دية اليد. وإن كان المرتد هو القاطع فقتل ومات المقطوعة يده من ذلك مسلما، فإن كان عمدًافلا شئ عليه، وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية النفس. وإن كانت الجناية منه في حال ردته كانت الدية في الخطأ في ماله. فإن لم يكن له شئ سوى ما اكتسبه في حال ردته أخذته منه

112-ولا تقتل المرتدة، ولكنها تحبس أبدا حتى تسلم. بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهماأنه قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل.

وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب.

فأدر أ القتل عنها بهذا. ومالها وكسوتها كله لها. وأفعالها في البيع والشراء والعتق والهبة كلها جائزة.

113-وإن ماتت فى الحبس، أو لحقت بدار الحرب، يقسم مالها بين ورثتها على فرائض الله تعالى، كما وصفنا فى المرتد. ولا ميراث لزوجها منها، إلا أن تكون ارتدت فى مرضها، ثم ماتت وهى فى العدة فيرثها. وإن لحقت بدار الحرب كان لزوجها أن يتزوج أختها قبل أن تتقضي عدتها. فإن سبيت أو عادت مسلمة لم يضر ذلك نكاح الأخت، وكانت فيئا إن سبيت وتجبر على الإسلام. وإن كانت مسلمة كان لها أن تتزوج من ساعتها. وإن ولدت بأرض الحرب، ثم سبيت معه، كان ولدها فيئا معها. وكان أبويوسف يقول: تقتل المرتدة، بمنزلة الشيخ الفاني الذى يقتل على الردة إن لم يتب، وقد نهى عن قتله فى دار الحرب، ثم رجع بعد ذلك إلى قول أبى حنيفة.

114-وإذا رفعت المرتدة إلى الإمام، فقالت: ما ارتددت، وأنا أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، كان هذا توبة منها.

115-ويقتل المملوك على الردة، وكسوته لمولاه. ولا تقتل المملوكة، وتحبس. فإن كان أهلها يحتاجون إلى خدمتها دفعها إليهم، وأمرهم بجبرها على الإسلام.

116-وجناية العبد والأمة والمكاتب في الردة كجنايتهم في غير الردة. والجناية عليهم فيها هَدَر. ولا شئ على قاتل المرتدة، أمة كانت أو حرة، لأن بعض الفقهاء يرى عليها القتل.

117-وإذا باع الرجل عبده المرتد أو أمته المرتدة فالبيع جائز، والردة عيب فيها.

118-مدبرة أو أم ولد ارتدت ولحقت بدار الحرب، فمات مو لاها في دار الإسلام، ثم أخذت أسيرة، قال: هي فيئ. عبد ارتد مع مو لاه، ولحقا بأرض

الحرب، فمات المولى هناك، وأسر العبد، قال: هو فيئ يقتل إن لم يسلم. وكذلك كلما ذهب به المرتد معه فهو فيئ. وإن كان قد رجع مغيرا، فأخذ مالاً من ماله الذي قسم بين ورثته، وذهب، ثم قتل مرتدا، أو أصيب ذلك، فهو لوررثته بغير قيمة قبل القسمة، وبعد القسمة بالقيمة. وكذلك العبد إذا ارتد، وأخذ مال مولاه، فذهب به إلى دار الحرب، ثم أخذ مع ذلك المال، لم يكن فيئا، وردّ على مولاه.

119-قوم ارتدوا عن الإسلام، وحاربوا المسلمين، وغلبوا على مدينة من مدائنهم في أرض الحرب، ومعهم نساؤهم وذر اريهم مرتدون معهم، وليس في المدينة أحد مسلم، وكانو افيها يقاتلون، حتى ظهر المسلمون عليهم، قال: يقتل الرجال، ومن أسلم منهم فهو حرّ، وتكون الذر اري والنساء والأموال فيئا، وفيه الخمس، ولا يحمل لمن وقعت امرأة منهن في سهمه أن يطأها مادامت مرتدة، وإن كانت متهودة أو متنصرة. فإن كان عليها دين في الإسلام فقد بطل بالسبي.

120-وإذاارتد أهل مدينة من المسلمين وغلبوا عليها، غير أن فيها قوم من المسلمين آمنين، وارتد نساؤهم معهم أيضا، ثم ظهر المسلمون عليهم فهم كلهم أحرار، ويجبرون على الإسلام.

قال أبو الفضل: يريد به أن الدار لم تصر دار حرب حيث كان فيها مسلم آمن. وهذا على مذهب أبى حنيفة. فإن غلبوا على مدينة ساعة، ثم ظهر عليهم من غير أن يجري عليهم حكمهم فيها لم يسب أحد منهم.

121-وإذا ارتد الزوجان وذهبا إلى دار الحرب بولد لهما صغير ثم ظهر عليهم، فالولد فيئ. وإن كانت الأم في دار الإسلام مسلمة، والأب ذهب به وحده، لم يكن الولد فيئا. وكذلك إن كانت الأم قد ماتت مسلمة. وكذلك إن كانت الأم نصر انية أو ذمية. وكذلك إن كان الأب ذميا فنقض العهد.

122-وإذا ولد للمرتدَّين في دار الحرب ولد، ثم ولد لولدهما ولد، وظهر عليهم المسلمون، أجبر ولدهما على الإسلام ولم يجبر ولد ولدهما.

123-وإذا نقض قوم من أهل الذمة العهد، وغلبوا على مدينة، فالحكم فيهم كالحكم في المرتدين، إلا أن للإمام أن يسترق رجالهم. فإن رجعوا بعد ذلك إلى الصلح والذمة أخذوا بالحقوق التي كانت تلزمهم قبل نقض العهد من القصاص والمال. ولم يؤخذوا بما أصابوا في المحاربة. وكذلك المرتدون في هذا.

124-وإذا نقض الذميون العهد مع نسائهم، ولحقوا بدار الحرب، ثم رجعوا الله الله المرب، ثم رجعوا الذمة فهم على نكاحهم. فإن كان أحدهما خلف فى دار الإسلام امرأة ذمية بانت منه بافتراق الدارين. وكذلك المرتد إذا لحق بدار الحرب، وخلف امرأته المرتدة معه فى دار الإسلام انقضت العصمة بينهما.

125-وإذا منع المرتدون دارهم وصارت داركفر، ثم لحقوا بدار الحرب، فأصابوا سبايا منهم، وأصابوا مالا من أموال المسلمين أو أهل الذمة، ثم أسلموا كان ذلك كله لهم، إلا أن يكونوا أخذوا من المسلمين أو أهل الذمة حرًّا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، فعليهم تخلية سبيلهم. فإن كان أهل الإسلام أصابوا من هؤلاء في حربهم مالا أو ذرية، فاقتسموها على الغنيمة لم يردوا عليهم شيئا من ذلك.

126-وإذاطلب المرتدون أن يجعلوا ذمة للمسلمين لم يفعل ذلك. وإذاطلبوا الموادعة مدة لينظروا في أمر هم فلا بأس بذلك إن كان ذلك خيرا للمسلمين، ولم يكن للمسلمين فيهم طاقة. وإن كانوا يطيقونهم الحرب، والحرب خير لهم من الموادعة، فأجبروهم، ولا يأخذ منهم الإمام في الموادعة خراجا. وإن أخذه حاز

127-و لا يقبل من مشركي العرب الصلح والذمة. ولكن يدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا. ويسبى نساؤهم وذر اريهم، ولا يجبرون على الإسلام. وأما أهل الكتاب من العرب فهم كغيرهم من أهل الكتاب.

128-قوم غزوا أرض الحرب، فارتد منهم طائفة،

فاعتزلو اعسكر هم، وحاربو او نابذو هم، فأصاب المسلمون غنيمة، وأصاب أولئك المرتدون أيضا غنيمة من أهل الشرك، ثم تابو اقبل أن يخرجوا من دار الحرب لم يشاركوا المسلمين في غنائمهم، ولا يشاركهم المسلمون فيما أصابوا. وإذا لقوا بعد ذلك قتالا، فقاتلوا جميعا شارك بعضهم بعضا فيما أصابوا.

129-ولا شئ على من قتل المرتدين قبل أن يدعوهم إلى الإسلام.

130-وإذا ارتد الغلام المراهق عن الإسلام لم يقتل. فإن أدرك كافرا

أحبسه، ولم أقتله. وكان القياس أن لا تكون ردّته قبل البلوغ شيئا. وإذا أسلم غلام مراهق مجوسيّ قد كبر وعقل، إلا أنه لم يحتلم، كان مسلما في قولهم جميعا. ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك، وقال: إسلامه إسلام، وكفره ليس بكفر.

131-وإذا تاب المرتد، ثم عاد إلى ردّته، ثم أسلم أقبل ذلك منه، وإن كثر. وردّة السكران ليس بشئ استحسانا. وإذا طلب ورثة المرتد كسوته التى كسبها فى ردّته، وقالوا: أسلم قبل الموت، فعليهم البينة على ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: كسوة المرتد ميراث عنه بمنزلة ماله.

#### مطلب: وإذا نقض الذميّ العهد

132-وإذا نقض الذميّ العهد، ولحق بدار الحرب، عمل في تركته و ورثته ما يعمل في تركة المرتد.

## باب الخوارج مطلب: هذا بعض من مناقب عليّ رضي الله تعالى عنه

133- ذكر بإسناده عن كثير الحضرميّ أنه دخل مسجد الكوفة، فاذا نفر يشتمون عليًّا، وفيهم رجل عليه برنس، يقول: أعاهد الله لأقتلنه. قال: فتعلقت به، فأتيت عليًّا. فقلت: إنى سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنّك. قال: أدنه ويحك، من أنت؟ قال: أنا سوار المنقرى. فقال عليّ: خلّ عنه. فقلت: أخلّى عنه؟ وقد عاهد الله ليقتلنّك؟ قال: أفاقتله ولم يقتلنى؟ قال: قلت: فإنه قد شتمك: قال: فاشتمه إن شئت أو دع.

134-وبلغنا عن عليّ رضى الله عنه، أنه قال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرا، ولا تقتلوا أسيرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا يكشف ستر، ولا يؤخذ مال.

135-قال: وإذا هزم أهل العدل أهل البغي لم ينبغ لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا، ولا أن يقتلو اأسيرا، ولا يجهزوا على جريح، إذا لم تكن لهم فيئة يرجعون إليها. فأما إذا كانت لهم فيئة يرجعون إليها فإن أسير هم يقتل، ومدبر هم يتبع، وجريحهم يجهز عليه.

136-وما أصاب أهل العدل من كراع أهل البغي وسلاحهم فلا بأس باستعماله عليهم. فاذا وضعت الحرب أوزارها ردّ جميع ذلك. وما أصيب من مالهم ردّ إليهم.

- 137-بلغنا عن عليّ بن أبى طالب رضى الله عنه أنه ألقى ما أصاب عسكره من عسكر أهل النهروان فى الرحبة. فمن عرف شيئا أخذه، حتى كان آخر من عرف شيئا لانسان قدر حديد فأخذها.
  - 138-وإذا أخذت امرأة من أهل البغي كانت تقاتل، حبست، حتى لا يبقى منهم أحد، ولم تقتل. وإذا وجد حرّ أو عبد كان يقاتل في عسكر أهل البغي على حاله قتل. وإن كان عبد يخدم مولاه ولم يكن يقاتل، حبس، حتى لايبقى من أهل البغي أحد، ولم يقتل.
- 913-وما أصاب المسلمون من كراع أو سلاح ليس لهم إليه حاجة، قال: أما الكراع فيباع ويحبس ثمنه، وأما السلاح فيرد إلى أهله إذا وضعت الحرب أوزارها.
- 140-وإن طلب أهل البغي الموادعة أجيبوا إليها، إن كان خيرا للمسلمين، ولم يؤخذ منهم عليها شئ. وإذا تاب أهل البغي ودخلوا مع أهل العدل لم يؤخذوا بشئ مما أصابوا، إلا أن يكون الشئ قائما بعينه، فيردوه إلى صاحبه. وكذلك ما أصاب أهل العدل منهم، فإن كان أهل البغي قد استعانوا بقوم من أهل الذمة على حربهم، فقاتلوا معهم، لم يكن ذلك نقضا لعهدهم، وهم في ما أصابوا في دار الحرب بمنزلة أهل البغي.
  - 141-وينبغى لأهل العدل إذا لقوا أهل البغي أن يدعوهم إلى العدل، فإنه أحسن. فإن لم يفعلوا فلا شئ عليهم. ولا بأس بأن يرموهم بالنبل والمنجنيق، ويرسلوا الماء والنار عليهم. ولا بأس بالبيات بالليل.
- 142-وإذا وقعت الموادعة بينهم، وأعطى كل واحد من الفريقين رهنا على أنه أيهما غدر فدماء الرهن لهم حلال، فغدر أهل البغي وقتلوا الرهن الذي كان في أيديهم، لم ينبغ لأهل العدل أن يقتلوا الرهن الذي في أيديهم. ولكنهم يحبسونهم، حتى يهلك أهل البغي أو يتوبون. وكذلك إن كان هذا الصلح بين المسلمين والمشركين، فغدر المشركون، وحبس الرهن الذي في أيدي المسلمين حتى يسلموا أو يصبر وا أهل ذمة.

143-وإن أمّن الرجل من أهل العدل رجلاً من أهل البغي جاز أمانه. وكذلك إن قال: لا سبيل لى عليك، أو لا بأس عليك. وكذلك إن قاله بلغة أخرى. وكذلك ان فعلته امرأة. فإن فعله عبد لا يقاتل مع مولاه لم يجز. وإن كان يقاتل فأمانه جائز للمشركين وأهل البغي. ولا يجوز أمان الذمي إن كان مع المسلمين، يقاتل أم لا.

144- وإذا قاتل النساء اللاتي مع أهل البغي أهل العدل وسعهم مقاتلتهن. وإذا لم يسعهم مقاتلتهن. وإذا لم يسعهم مقاتلتهن.

145-وإذا كان قوم من أهل العدل في أيدى أهل البغي تجارا أو أسرى فجنى بعضهم على بعض، ثم ظهر عليهم أهل العدل، لم يقتص فيما بينهم، لأن الحكم لم يكن يجري هناك، ولا يعمل بكتاب قاضي أهل البغي.

#### مطلب: لا يعمل بكتاب أهل البغي

146-وإن ظهر أهل البغي على مصر، فاستعملوا عليه قاضيا من أهله، وليس من أهل البغي، فإنه يقيم الحدود والقصاص والأحكام بين الناس بالحق، ولا يسعه إلا ذلك. فإن كتب كتابا إلى قاضى أهل العدل بحق لرجل من أهل المصر وشهادة من شهد له به أجازه، إذا كان هذا القاضى الذى أتاه الكتاب يعرف الشهود الذين شهدوا عند ذلك القاضى، وليسوا من أهل البغي. وإن كان لا يعرفهم فإن ى لا أرى أن يجيز كتابه.

147-وما أصاب أهل البغي من القتل والأموال قبل أن يخرجوا، أو يحاربوا، ثم صولحوا بعد الخروج على إبطال ذلك لم يجز، وأخذوا بجميع ذلك من القصاص والأموال.

148-ويصنع بقتلى أهل العدل ما يصنع بالشهيد ، ولا يصلّى على قتلى أهل البغي، ويدفنون. وأكره أن تؤخذ رؤسهم فيطاف بها في الآفاق، لأنه مثلة. بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه في حروبه كلها صنع ذلك.

149-وإذا قتل العادل في الحرب أباه الباغي ورثه. وكذلك إن قتله الباغي ورثه أيضا في قول أبي حنيفة ومحمد، لأنه قتله على تأويل. وقال أبويوسف: لايرثه. ويكره للعادل أن يلي قتل أبيه وأخيه من أهل البغي. وكذلك يكره له قتل

أبيه المشرك. ولا يكره له قتل أخيه المشرك وعمه وخاله. فإن قصده أبوه المشرك ليقتله كان للابن أن يمتنع منه ويقاتله. وإذا كان الرجل من أهل العدل في صف أهل البغي فقتله رجل لم يكن عليه فيه الدية، لأن قتال من في صف أهل البغي حلال.

150-وإذا دخل الباغى عسكر أهل العدل بأمان فقتله رجل من أهل العدل فعليه الدية. وإذا حمل العادل على الباغى فى المحاربة، فقال: قد تبت، وألقى السلاح، كف عنه. وكذلك لو قال: كف عنى حتى أنظر فى أمري فلعلى أتابعك وألقى السلاح. وإن قال: أنا على دينك، ومعه السلاح، قال: هو صادق، وهو على دينه، ولا يكف عنه.

151-وإذا غلب قوم من أهل البغي على مدينة، ثم قاتلهم قوم آخرون من أهل البغي، وهزموهم، فأر ادوا أن يسبوا ذراري أهل المدينة، لم يسع أهل المدينة إلا أن يقاتلوا دون الذراري.

152-وإذا وادع أهل البغي قوما من أهل الحرب لم ينبغ لأهل العدل أن يغزوهم وإن غدرهم أهل البغي فسبوهم لم يشترهم منهم أهل العدل، لأن الذين وادعوهم مسلمون. ومتى تاب أهل البغي ردّوهم على أهل الحرب. وكذلك إن كان أهل العدل هم الذين وادعوهم. و لا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي أو أهل الذمة على الخوارج، إذا كان حكم العدل هو الظاهر.

153-وإذالم يكن لأهل البغي منعة، وإنما خرج رجل أو رجلان من مصر على تأويل، يقاتلان ثم يستأمنان، أخذابجميع الأحكام، إنما هما بمنزلة اللصوص. وإذا شد رجل على رجل في المصر بعصا أو بحجر، فقتله المشدود عليه بحديدة قتل به. وهذا قول أبى حنيفة. وقال أبويوسف ومحمد: إذا شد عليه بشئ لو قتله به لقتله فقتله المشدود عليه فدمه هدر، وينبغى له أن يقتله. ولو كان شهر عليه السلاح فقتله المشهور عليه لم يكن عليه فيه شئ.

154-وإذا أغار رجل على رجل في منزله ليلا، فسرق متاعه، وكابره بسلاح أو بعصاء فقتله رب المنزل، ثم قامت البينة على ذلك، لم يكن عليه شئ.

وكذلك إن كابره نهارا بسلاح. وإن كابره نهارا بغير سلاح فقتله رب المنزل فعلى عاقلته الدية. وإن كان بسلاح قتل به. وكذلك العمد في هذا كله.

155-وإذا قطعوا الطريق على المسافرين بغير السلاح، فقتلوا اللصوص، لم يكن عليهم شئ. وإن قاتله رجل فى المصر بغير سلاح فقتله فعليه القود، إن قتله بسلاح، لأن هذا أقْدَرُ على الاستعانة بالناس. وإن كان القوم لصوصا غير متأوّلين وشبههم فغلبوا على مدينة، وقتلوا الأنفس واستهلكوا الأموال ثم ظهر عليهم أهل العدل أخذوا بجميع ذلك.

#### مطلب قاضى أهل البغى إذا قضى بأشياء هل تنفذ قضاياه؟

156- وإذا غلب أهل البغي على مدينة فاستعملوا عليها قاضيا، فقضى بأشياء، ثم ظهر أهل العدل على تلك المدينة، فرفعت قضاياه إلى قاضى أهل العدل فإنه ينفذ منها ما كان عدلا وما قضى به مما رآه بعض الفقهاء.

157-وإذا اجتمع أهل العدل وأهل البغي على قتال أهل الحرب، فغنموا غنيمة، اشتركوا فيها، ويأخذ خمسها أهل العدل وكذلك إن غنم أحد الفريقين دون الآخر، اشتركوافيها. وكذلك إذاغزى الإمام في جند من المسلمين، فمات في أرض الحرب، واختلف الجند في من يخلفه، ثم غنموا أو غنمت طائفة منهم اشتركوا فيها.

158-ولو أن جيشا غزوا من مصر بغير إذن الامام، فأصابو اغنائم، أخذ منهم الخمس، وقسم الباقي بينهم. وهذا لا يشبه الواحد والاثنين.

المحرب على أهل العدل، فقاتلوهم، فظهر عليهم أهل العدل، فإنه م يسبون من أهل الحرب، فأغار اولئك القوم من أهل الحرب على أهل العدل، فقاتلوهم، فظهر عليهم أهل العدل، فإنه م يسبون أهل الحرب. وليست استعانة أهل البغي بهم أمان لهم. وكذلك أهل البغي إذا وادعوا قوما من أهل الحرب، فأغار اولئك القوم من أهل الحرب على أهل العدل، فقاتلوهم، فظهر عليهم أهل العدل، فإنه م يسبونهم.

160-ومن لحق بعسكر أهل البغي وحارب معهم لم يجب أن يحكم فيه بحكم المرتد، ولم يقسم ماله بين ورثته، ولم تنقطع العصمة بينه وبين امر أته.

### باب آخر في الغنيمة

161-قال أبوحنيفة رحمه الله: المتطوع في الغزو وصاحب الديوان سواء في الغنيمة. ومن دخل دار الحرب للتجارة، وهو في عسكر المسلمين، فلا حق له في الغنيمة، إلا أن يلقى المسلمون العدو، فيقاتل الناس معهم، فيشركهم في الغنيمة.

#### مطلب: في أسئلة أبى حنيفة التي أجاب عنها وهي ستة

162-قال: وسألت أباحنيفة عن قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقدرون على القتال، والذين بهم زمانة، لا يطيقون قتالا، فنهى عن ذلك وكرهه. وسألته عن قتل المترهبين وأصحاب الصوامع والزنار، فرآى قتلهم حسنا، وكره استبقائهم.

وسألته عن الرجل يأسر الرجل من العدوّ، هل يقتله أو يأتى به الامام؟ قال: أي ذلك فعل فهو حسن.

وقال أبويوسف ومحمد: أي ذلك كان أفضل للمسلمين فليفعله.

وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون ، هل يبيعون جيفته من أهل الحرب؟ قال: لا بأس بذلك في دار الحرب في غير عسكر المسلمين، ألا ترى أنه يحل للمسلمين أخذ أمو الهم بالغصب، فاذا طابت بها أنفسهم فهو جائز. وقال أبويوسف: أكره ذلك، وأنهى عنه، ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة والخنزير والربا من أهل الحرب وغيرهم.

وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب؟ قال: لا بأس بذلك، إذا كان حكم الإسلام هو القاهر الغالب، ويرضخ لأولئك.

وسألته عن الأسير يقتل أو يفادى؟ قال: لا يفادي، ولكنه يقتل، أو يجعل فيئا، أي ذلك كان خير اللمسلمين عمل به الإمام.

163-وقال: و لا بأس أن يفادوا أسرى المشركين بأسرى المسلمين. وكان يكره أن يفادوا بمال.

164-وقال: لو انفلتت إليهم دابة مسلم، وأخذوها في دارهم، ثم ظهر المسلمون عليها، أخذها صاحبها قبل القسمة بغير شئ، وبعد القسمة بالقيمة. والدابة عنده مخالفة للعبد الآبق.

165-وقال: إن خرج رجل من المشركين بأمان بشئ من مال مسلم، فباعه في دار الإسلام، فلا سبيل لهم عليه، في قولهم جميعا، إلا في العبد الآبق. فإن أباحنيفة قال: يأخذه مو لاه أينما وجده بغير شئ.

166-وإذا أسر المشركون جارية مسلمة، فأحرزوها، ثم اشتراها منهم رجل مسلم، فعميت عنده، لم يكن لمو لاها أن يأخذها إلا بجميع الثمن في قول أبي يوسف ومحمد: وقال: هذا قول أبي حنيفة فيما أعلم. وكذلك لو قطعت يدها، فأخذ المشترى أرشها، فإن مو لاها يأخذها دون الأرش بجميع الثمن. وكذلك لوفقأ المشترى عينها. وكذلك إن ولدت عنده، فأعتق المشترى الأم، أو الولد، أخذ الباقى منهما بجميع الثمن. وكذلك لو قتل الولد، فأخذ له أرشا، أخذ الأم بجميع الثمن.

167-ولو أن رجلاً باع أمته من رجل فلم يقبضها المشترى، ولم ينقد الثمن، حتى أسرها العدو، فاشتراها منهم رجل، لم يكن للمشترى عليها سبيل، حتى يأخذها البائع بالثمن وإذا أخذها بالثمن كان للمشترى أن يأخذها بالثمن الأول الذى اشتراها به والذى افتكها به.

#### مطلب: كل حرّ أسره العدو ثم أسلموا عليه فهو حرّ

168-وكل حرّ أسره العدو، ثم أسلموا عليه، فهو حر. وكذلك المدبر والمكاتب وأم الولد كما كانوا قبل ذلك. وكل ملك لا يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه. ولو أن رجلا أمر رجلا، فاشتراهم منهم، كان للمشترى أن يرجع عليهم بالثمن. وكذلك المكاتب. وأما المدبر وأم الولد فإنه يرجع عليهما بالثمن إذا أعتقا. وإن اشتراهم بغير أمرهم لم يملكهم، ويبطل ماله.

169-ولو أن رجلا أمر رجلاً أن يشترى رجلاً حرّا من دار الحرب، وسماه له، فاشتراه، لم يكن على الحر المشترى من الثمن شئ وكان للمأمور أن يرجع على الذى أمره، إن كان ضمنه بالثمن، أو قال: اشتره لى وإن كان قال: اشتره لنفسك و احتسب فيه، لم يضمن.

170-وإذا أسر المشركون عبدا لمسلم، ثم اشتراه منهم رجل مسلم، فرهنه المشترى، ثم جاء مولاه الأول، لم يكن له عليه سبيل حتى يفتكه. ولو أراد أن يتطوع بأداء الدين، ثم يعطى الثمن، فله ذلك، وهو متطوع في الدين، ولم يجبر

مو لاه على افتكاكه. ولو كان آجره إجارة كان للمولى أن يأخذه بالثمن، ويبطل الاجارة فيما بقى، لأن الاجارة تتقضى بالعذر.

171-وإذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين من أهل الحرب أيضا فاتخذوهم فصاروا عبيدا للملك، ثم إن الملك وأهل أرضه أسلموا، أو صاروا ذمة، فأولئك المغلوبون عبيد له، يصنع بهم ماشاء. وأما جنده الذين غلب بهم فهم أحرار. فإن حضر الملك الموتُ. فورث ماله بعضُ ولده دون بعض، أو جعل لكل واحد منهم موضعا معلوما، فإن كان صنع ذلك قبل أن يسلم، أو يصير ذمة، ثم أسلم ولده بعده فهو جائز على ما صنعه. وإن كان فعله، وهو موادع، جاز أيضا. وكذلك إن جعله لأحد بنيه، فورث به بعد ابن له آخر، فقتله أو نفاه، وغلب على ما في يده، ثم أسلم، كان للابن القاهر ما غلب عليه من ذلك. فإن فعل ذلك هذا الابن بعد ما أسلم الابن المقهور، أو صار ذمة، رد عليه جميع ذلك و أخرج منه أخوه، إن كان أخوه صنعه وهو مسلم أو ذميّ. فإن صنعه، وهو محارب، فجميع ما غلب عليه له، إن أسلم أو صار ذمة.

172-وإن ظهر المسلمون على ذلك، رد على الابن الأول بغير شئ، إن حضر قبل القسمة، وبالقيمة بعدها. وإن لم يظهر عليه، ولكن كان المسلمون اشتروه منهم وسعهم ذلك. وكان للأول أخذه بالثمن. وان كان هذا الابن صنع ذلك، وهما مسلمان أو ذميان، لم يجز له شئ من ذلك. ولم يسع للمسلمين أن يشتروا منه شيئا مما غلب عليه. ومن اشترى من ذلك شيئا أخذه الأول منه بغير شئ. فإن ارتد هذ الابن القاهر بعد ذلك، ومنع الدار، وأجرى حكم الشرك فيها، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار، أخذ الابن المقهور ما وجده من ماله قبل القسمة بغير شئ. وما وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة. والله أعلم.